#### O111140@100100010010010010

الهوى . والذين يريدون العقل تحوراً من الفكر نقول لهم : أنتم لا تفهمون معنى كلمة العقل . فقد جانت كلمة العقل لتمنع الهوى لا ليجترئ الإنسان جواه على رأبه وسلوكه المستقيم ، والعقل هو الذي يمنع الفكر من أن يكون مبرراً للهوى .

قلو كاتوا يغقلون لقلنا لهم : إن الأهيال التي تنادون بها همر نفعها مقلنون وقد تنفعكم في دنياكم ، وعمر الدنيا لا يستطيع أحد أن يحدد بالنسبة لنفسه » فلانيا القرد قد لا تزيد على مائة سنة ، ودنيا الإنسان هو صمره فيها ، وقد ستر الله سبب الموت وكيفيته عن الحلق حتى يعرف الإنسان أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن تطرف عينه ، ولو كانوا يعقلون لما باعوا آخرتهم يشتباهم ، ولو عقلوا لأداروا مسألة البدائل في رموسهم ولعلموا أدم بحرقهم هذا من قضية الإيمان والإسلام إنما يغفون موقفاً خاسراً ليس في مصلحتهم ،

ويقول الحق بعد ذلك :

## ﴿ أُنْ يَنَا أَهُلَ الْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنْ آلِلًا أَنْ مَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَنَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلُ وَأَنَّ أَكْفَرَكُمْ فَنسِعُونَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ود قُلُ ، هي خطاب لرسول أنه صلى انه عليه وسلم . رحين يخاطب الحق الرسول ، فألخطاب اليضاً لامته صلى انه عليه وسلم ، فنغول نبعن أيضاً :

﴿ يَنَاْهُلُ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنْفِعُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ قَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَثِرُكَ إِلَيْنَا وَمَا أَثِرَكَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنْسِغُونَ ﴾

(من الآية ٥٩ مورة الماللة) وو نُقَم يَنْقِم ۽ أي كره مني أن أفعل هذا ، فلهاذا تكرهون إيماننا يا أهل الكتاب؟ هل الإيمان مما يكره ؟ وجاء الحق هذا بسؤال لا يقلبرون على الإجابة عنه ، فنحن آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل ، فها الذي يُكره في هذا ؟ وأبلغ سيدنا

#### BOTH STA

عمد صلى الله عليه وسلم اليهود أننا نؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا حيسى ابن مريم عليه السلام ، فغضبوا منه كثيراً ، فكيف يكره أهل الكتاب إيمان السلمين بالله ؟

مثال ذلك عندما يدحوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى اللهاب إلى مكان مشبوه فترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان ، فتقول له : أتكره في سلوكي أن أكون مستنياً ؟ ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لمن يعرفه والملكي يستحق النقمة والكراهية هو الفحل الفعار ، أما الإيمان بالله فهو أمر عبوب لانه يُعلم الإنسان الأدب مع كل خلق الله ، ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ، ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ، ويعلم الإنسان الخفاظ على أعراض الناس ، ويعلم الإنسان ينقص في الناس ، ولا يوتشى ، وأن ينقص في الممل وآلا يكذب في ميعاد ، فأي شيء في هذا يستحق الكراهية ؟

إذن ، فمن يكره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق ، وكان من الواجب أن يكون سبب الكره سبباً للمحية . وقد يأتي من يقول لك : ليس في فلان من عيوب إلا كذا .

وقد يورد سبأ معقولاً. ولكن لا يقول أحد أبداً: لا عبب في خلان إلا أنه شهم ؛ لأن الشهامة لا يمكن أن تكون عبباً ، كأن القائل قد أهمل ذهنه حتى يكتشف عبباً ، لم يحد إلا صفة رائعة ، وقال عنها : إن كثت تحدر هذه الصفة عبباً فهذا هر عبد . ويسمون ذلك من أساليب الأداه الأدبي عند العرب وهو تأكيد المدم بما يشبه الذم ، فيقول قائل : لا عبب في خلان إلا كذا . وساحة يسمع السامع عدا ينلن أن العبب الذي سيورده هو صفة قيدة فيفاجا بأنها خصلة جيلة . وبلك يؤكد الفائل المدح بما يشبه الذي سيورده هو صفة قيدة فيفاجا بأنها خصلة جيلة . وبلك يؤكد الفائل المدح بما يشبه الذي د قل يا أهل الكتاب عل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون » .

أنتم تقولون: إنكم أهل كتاب وهندكم التوراة، وكان بجب أن تعلموا كيف يشلب الإيمان التقوس ويدفع عنها الشر؛ لأن لكم سابقة في الإيمان، فقد آمنتم بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بحوسى، والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل إلهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى وضعد صلى الله عليهم وسلم فكيف يُكره ذلك؟

#### 通過經

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

وإن كان هذا مما يُكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم : بأذا تنكرون جلينا ذلك ؟ لاشك أنكم تنكرون جلينا إيجاننا بالله لأنها قضية غير واضحة في إذهانكم . ولو كانت واضحة في أذهانكم ما كرهتم إيماننا . إذن فمسألة الإيمان بالله غير مستقرة في وجدانكم كأهل كتاب بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله ، ودليل ذلك أنكم أنزلتم الله منزلة لا تليق بكياله ، فجسمتموه وقلتم :

﴿ حَتَّىٰ زُرَى ٱللَّهُ جَهُرَةً ﴾

(من الآية ٥٥ سورة البقرة)

وقلتم :

﴿ إِذَا آلَهُ عَنِيرٌ وَكُمْنُ أَغْنِياً ﴾

(من الآية ١٨١ سورة أل همران)

رقلتم :

会議議議員

إذن فأنتم تكرهون لنا أن نؤمن باقة إنهاناً يليق بكيال الله الأنكم لم تؤمنوا باقه صحيح الإيمان ، ولو طابق إنهاننا إنهانكم ما كرهتمونا . وكذلك لم تؤمنوا بالكتب بدليل أنكم حرفتموها . ولم تؤمنوا بالرصل لأنكم وقفتم من عيمي عليه السلام هذه المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكزهون أموراً لا تكره عند الطبع السليم ، وهذا عليل على أن طبعكم مو المفتل . وإذا كتتم تكرهون هذا الإيمان فهاذا تملكون لمن تكرهون الا قوة لكم لنفعلوا لنا أي شيء . وقكن حين يكرهكم الله فهاذا يفعل بكم ؟ إنكم حين تكرهونا لا تملكون قدرة لعقابنا ، لكن الذي يكرهكم هو الله وهند القدرة المقتدرة ليتقم لنا منكم .

إذن فكراهيتكم لنا لا قيمة غا . وإذا كنا نجاريكم ، والمجاراة لون من جدال الخصوم فياذا يعنيكم من كوننا مؤمنين ؟

مثال ذلك أن يتهمك إنسان بأنك بخيل فتقول له : هب أننى بخيل فعلاً فياقا يعنيك من هذا؟ وهذا ما نسميه مجاراة الخصوم ؛ لللك نقول لأهل الكتاب : هب أن لكراهيتكم ثنا رضيداً وأنكم تستطيعون إيذاها ، فلكم شر من هذا وهو عقاب

اف ، وسنرى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهو قادر على كل شيء . وعلى فرض أن إيداءكم لنا هو شر ، فالأكثر فاعلية هو عقاب الحق لكم ؛ لأنه عندما يكرهكم يقدر أن يعاقبكم بما شأء . إذن فالصفقة \_ صفقة كراهيتكم لنا \_ خاسرة من ناحيتكم .

ولذلك قال الحق:

## 

فإن سلمنا جدلاً أنكم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصينا بشر . على الرخم مِن أنكم لا تملكون أن تجازونا بشيء . وها هوذا الحق يغيركم على لسان رسوله بالأكثر شراً من هذا ، وهي العقوبة التي يصنعها الله لكم وهو قابر على إنزالها بكم وهي الأكثر ضرراً . وهذا لون - كيا قلنا - من عباراة الحصم . ويعلمنا الله ذلك حلى لسان رسوله فيقول لحصومه :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُوْ لَمْ إِنَّ مُدَّى أَوْ فِي مَلَّالِي مُونِ ﴾

(من الأية ٢٤ سورة سيأ)

والرسول على الحدى بالقطع وخصومه على ضلاك بالقطع ، ولكن وسول الله يسلم الأمر طالباً من خصومه أن يراجعوا أنقسهم ليناقشوا القهم التي يدعو إليها الإسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هي الحدي وأنهم على ضلال . وتعلم أن الحدى والضلال لا يجتمعان ، فتحن كمسلمين على هدى ، وأنتم على ضلال . ووسيلة التمييز أن يمكم الإنسان مقله في المسألة ، وبذلك يرى من الذي على هدى وقتن ملم هدى ومن الذي على صلحى ومن الذي على ضلال . فاتت لا تناقش الحجم في أصل الدعوى ، ولكن سلم

### 9111/9010010010010010010

للخصم جدلاً . والتمييز النيالي هو الفيصل ، وسيجد للميز حيثية ضلال الحصم واضحة وضوح حيثية هدى المسلمين .

عُلْ يَكَافُلُ الْكِنْبِ مَلْ تَنْفِعُونَ مِنَا إِلاَ أَنْ وَامْنَا بِلَقِهِ وَمَا أَرِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَرِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ مَنْفِعُونَ فِي إِلاَ أَنْ وَامْنَا بِلَقِهِ وَمَا أَرِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَرِلَ مِن

فإن كتم تعيبون علينا أو تكرموننا أو تأخذون إيماننا سُية فهذا أمر لا يكره الإنسان من أجله ؛ لانكم تدعون أنكم مؤمنون بالله . وكذلك لا يمكن أن يُسب الإنسان من أبهل الإيمان بما أنزله الله في كتاب ؛ لأنكم أيضاً تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة . وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى . والخلاف أن عيسى عليه السلام جاء بعد نبيكم فكفرتم به ، لكننا آمنا به قدعن منطقيون مع أنفسنا ومع ربنا .

والحق يبلغنا: ووإن أكثركم فاسقون د. ونعوف أن صيانة الاحتيال تغتضي الا يحكم الحق عليهم جيماً بأنهم فاسقون د لأن فيهم بعضاً من الناس تراودهم تفوسهم بالإيمان باط وبالإسلام د لفلك لم يكن الحق أبداً ليصم الحكم على كل أمل الكتاب بالقسق د ليمطى الفرصة لمن يفكر أن يعلن إيمانه .

ومن بعد ذلك بألى الخير على نسان الرسول بعقابهم : وقل هل أنبتكم يشر من ذلك منوية عند أقد ع إذن فهناك أمر أكثر ضرراً لكم لأنه ما كان يصح أن تكرهوا إلهاتنا ، والأكثر ضرراً من هذا هو لمنة الله و من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الفردة والحنازير ع ويأتى سبحاله بالأوصاف التي فيهم ، من لمنة الله لمم وغضيه عليهم وجعله من المنة الله الأوصاف كمثورة ع إن هذا لون من فتح باب الرجاء والأمل ثم يصدمهم من بعد ذلك تماماً مثل قوله تعالى :

﴿ نَيْنِرْمُم بِمَلَابِ أَلِيدٍ ﴾

ومن الآية ٢١ سوية آل عمران)

والعذاب الآليم يُنفر بد ، وكذلك اللمنة لا يمكن أن تكون ثواباً ، لكن الأسلوب الفرآن يعطى النفس المخالِفة لوناً من الانبساط ، ثم يعطيها اللون المتاقض أه من الانتباض ، ليكون ذلك أبلغ في الانتباض وأكثر إيلامًا .

#### Man (c)

### 0010010010010010010010010

ومثال ذلك ـ كما قلنا من قبل ـ المسجون الذي يطلب كوب ماء فيالى له الحارس بكوب الله ويقوبه من فعه ثم يسكب كوب الحاء حلى الأرض ، هذه العملية زوحت في نفس السجون الأمل في الارتواء أولا ، ثم يكون سكب الماء على الارتس سبباً في المتعليب والإمعان فيه ، لكن لو رفض الحارس أولاً تقديم الماء تعلش السجين في المياس وهو إحدى الراحين .

وثرى ذلك أشا فيمن ينتظر حكماً قد يكون إعداماً وقد يكون يراءة ، وتكون فترة الانتظار هي المليخ بالفلق . وعندما يضعون المتظر في الميزان يجدون وزنه في النخاض . وبعد الحكم بإعدامه يبدآ وزنه في الزيادة و الآن الياس إحدى الراحتين . إذن فانبساط النفس وجيء القبض بعدها هو الامر الاتكي والاشد قسوة على النفس ، ولذلك يقول الحق :

﴿ فَيَرِّمُمْ بِعَدَّابِ أَلِيدٍ ﴾

(من الآية ٢١ سورة تان معران) هذه البشارة تأن بالانساط للنفس ويتلوما الانقباض ، ومثل قول الحق : ﴿ وَإِن يَسْعَنِيكُوا يُعْمَا كُوا يُعْمَا وَكُالْمُهُلِ يَسْعِي الْوُجُودَ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكيف) أي أنه قد وقع عليهم لون من العذاب يستدعي الإفالة ، ومن بعد ذلك يغاثوا لا بما ينقذهم ولكن بما يزيد عذابهم .

وساعة يسمعون ويغاثوا و تنفرج أساريرهم وتسكن وتطمئن نفوسهم ، ويعد خلك بحدث الانتقباض بسياعهم : وبعاء كالمهل بشوى الرجوه و ، إذن فكلمة و مثوبة و تأتى غم بشيء من الانبساط يتلوه العذاب .

هذا وإنّ أفعل التفضيل يأتى على صورة والعل ، واكرم ، واجود ، اللهم وأشجع والمحل المؤد من زيادة الصفة في طرف عنها في الطرف الآخر . اللهم ألا كليات قليلة جلعت في اللغة على غير صيغة التفضيل منها كلمة وخيره وكلمة وشر و فلم تأت منها كلمة وأخير و بعني أكثر خيراً . ولا كلمة أشر بمعني أكثر شرا ، ومرة تأتي كلمة وخير و ويقابلها الحير الأفل . والذي يميز المعنى هو وجود كلمة

#### OT11700+00+00+00+00+0

و من » كفولنا : و فلان خير من فلان » . أما إن قيلي : فلان خير ، فمقابله هو وشر » لأنه لا توجد كلمة و أتعير » .

وهكذا نجد كلمة وخيره تأيي للوصف مرة وتأي للمبالغة في الوصف مرة أخرى ، والفاصل للتمييز بين الاثنين هو وجود د بن ، فيقال : فلان خير من فلان ومثلها في ذلك كلمة شر وقد ورد استمال كلمة خير للتفضيل ولغير التفضيل في قوله تعالى :

﴿ يَكَأْيِهَا النَّهِى قُلْ لِمَن فِي أَنِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَدًا ثِمَا أَيْنَا أَيْنَا مِنكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ خَنُورُ رَحِمٌ ٢٠٠٠

( سورة الانفال)
 والجديث النبوى بقول : « المؤمن الفوى جير وأحب إلى آلله من المؤمن الضعيف
 وفي كل خير ا(1)

إن في كل مؤمن خيراً . ولكن في المؤمن الغوى خير أكثر مما في المؤمن الضعيف . والمثال على أن كلمة وخيره . تقابل كلمة وشره ، هو قول الحق : ﴿ وَلاَ يُحَدِّنُ اللَّذِينَ يَبِخُلُونَ بِمُكَا مَا نَهُمْ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَ مُو خَدِيرًا لَمُمْ بَلْ هُو مُرَّهُمْ ﴾

(من الآية ١٨٠ سورة آل صراة)
و خير ، هنا ليست أفعل التفضيل ولكنها للوصف العادى ، وإذا جاءت و بن ،
ثمرف أنها للتفضيل ، وهذم الإثبان بلقظة ، ون ، بدلنا على أنها للوصف العادى
ومقابله كلمة و شر ، وهنا يقول الحق : وقل على أنبكم بشر من ذلك » .
وجاءت كلمة و بشر ، هنا للتفضيل ولا يعنى ذلك أن المؤمنين في و شر ، ولكنها مجاراة
للخصم . واهنيار أن ما يقوله الحصم مقبول جدلاً . وهناك الأكثر شراً في الواقع
وهند الله وهو المراد من قوله تعالى :

﴿ مَن لَعَنَهُ اللهُ وَغَيِنَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ بِنَهِمُ الْفِرَدَةُ وَالْمُنَالِيرَ رَعَبُ الطَّنظُوتَ أُولَكِنِكَ شُرِّمُكَانًا وَأَضَلُ مَن سُواْءِ النَّبِيلِ ﴾ (من الاية ١٠ سرية اللادد)

<sup>(</sup> ۱ ) رواد قعد ۲/ ۳۷۰ وسلم في الدر واليهاي في السن الكيرى ، وابن مليه في الزعد ومالك في الموطاع التمهيد لابن عبدالي ۲۸۷/۹ ) .

#### 规则称

#### 00+00+00+00+071+(6

لماذا إذن بكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لأنهم كرهوا سلوك المؤمنين ولم يستطيعوا أن ينفسرا عن النبل الذي في صدورهم بعقوبة المؤمنين . ولكن الله يكرههم ويملك لهم العقوبة ويكون مصيرهم هو المصير الذي يوضحه الحق في قوله : و لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحتازير » واللعنة هي العلرد من الرحمة . والطرد من الرحمة يعنى حرمانهم من الخير .

ومثال ذلك \_ وقد المثل الأعلى \_ عندما يكون هناك خادم فى خدمة إنسان ما وهو يسكن ويأكل ويلبس على حساب السيد ، فإذا لم يؤد هذا الحادم حقوق الحدمة على وجهها المطلوب ، لا يرضى عنه سيده ، ويطرده من الحدمة ، وحين يطرد الإنسان خادمه نهو يُعلن للناس أن هذا الحادم لم يؤد حق الحدمة ، فلا يستخدمه أحد بمد ذلك . وهذا هو الشهب . وجذا نعرف الغرق بين أن يُطرد من الرحة فقط ولا يعقب ذلك نبيء ، أو أن يستمر الفقيب بالإعلان عن السبب فى الإعراج من الرحة ، فهذا معناه أن الله بعد أن طردهم يلاحقهم بقضيه وسخطه وأن لعنه لهم لا ينفك عنهم .

والله سبحانه وتعالى يعلن الأهل الكتاب: إن طردى لكم من رحمى وتواصل خضيى عليكم هو شر عظيم. وغضب الله - كها نعلم - يترتب عليه أشياء فى كل حركة من حركات حياتهم ، إنه يمنع الحدى أن يتفذ إلى قلوبهم ، بأن يختم على قلوبهم فلا يُدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر . أو أن يجعل منهم الفردة والحنازير . وإن تساءك : كيف يكون نسلهم ؟ نعرف أن الذي يحسخ لا يتناسل ، إنه يحسخ إلى أن يرى مسخاً ثم يؤخذ إلى الموت .

وهل هم الذين اعتدوا في السبت أو الذين عيدوا العجل أو الذين كفروا بعد نزول مائلة عيسي ؟ إنهم كل هؤلاء . أو أنهم قردة ، أي في خصال القردة ، كالطيش وخفة الحركة والكشاف العورة ، أو طبائعهم وخصافم كالخنازير ، فهؤلاء لهم خيث ونتن وزخم كزخم الحنزير . وأهم ميزة في الحنزير أنه لا يفار على أنثاء . وهذه موجودة فيهم . وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم في الدهارة وغير ذلك من أهيال الباطل .

#### 域如数

#### 01140040040040040040

وهكذا نفهم قوله الحق : و رجعل منهم القودة والختازير ع إما على أساس أنه المسخ الحقيقي . والمسخ الحقيقي لا يظل منهاثالاً عسوكاً وإنما يكون المسخ لزمن محدود يراه الناس محسوحاً ثم يموت وينتهي ، وإما أن تفهمها على أن سقوكهم كسلوك القودة والخنازير .

ويتابع المن : ووهبة الطافوت ، والعبادة إنما هي طاعة العابد المعبود فيها أمر به وفيها على حنه . والطوافيت هم اللين يزينون لهم الشر والنفاق وأكل السحت والإثم . ويكون مصيرهم هو قوله الحق : وأولتك شر مكاتاً وأضل حن سواء السبيل ، وهذا هو الواقع الذي يعيشون فيه وهو شر كله ، وهم لا يفكرون في السير في الطريق السليم .

وهندما نقرأ قول الحق كاملًا في هلم الآية :

﴿ عُلَ مَلْ أَنْبِكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ آفَةً مِن لَمَتُهُ اللهُ وَهَيِسَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْفِرُدَةُ وَالْحَنَاذِيرُ وَعَبَدَ الطَّنَافُوتُ أَوْلَدَيْكَ شَرَّ مُكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَاهِ

النبيل ۞ 🍑

(سررة الثاندة)

نعرف أنهم في حالة غفلة عن مسار الهدى الموصل للحق ، لأن و سواء السيل ، هو الأمر الستوى الموصل للغاية . وكانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين الجبال ، وكانوا يختارون السير في وسط الطريق حتى لا يتلقم ألنى من جوف هاو من الرمال فيقع بهم أو أن تقع عليهم صخرة من جبل .

ولللك قال الحق:

﴿ قَالَ قَا إِلَّى مِنْهُمْ إِنِّى كَانَ فِي قَرِينَ ﴿ يَقُولُ أُونُكَ لِمِنَ الْمُعَبِّنِينَ ﴿ أُوفًا مِنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَمِنْكُمَا أُونًا لَلْمِينُونَ ﴿ قَلَ مَـلَ أَنتُم مُعْلِيمُونَ ﴿ فَاطْلَعَ فَرَهُ لَهُ إِل سَوْلُوا لِلْمِينِ ﴾ إِل سَوْلُوا لِمُعِينٍ ﴾

( سورة الصائفت )

#### 逐四级

ال الله في وسط الجميم . ويقول الحق بعد ذلك عن اللين غضب عليهم :

# ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ مَامَنَا وَفَد ذَخَلُواْ إِلْكُفْرِ وَهُمْ مَا فَالْوَامِنَا وَفَد ذَخَلُواْ إِلْكُفْرِ وَهُمْ مَا فَالْوَائِكُتُمُونَ اللهُ الله

ومؤلاء هم الذين الخلوا الذين هزراً ولمباً وسخرية ، وهم ساعة يدخلون على المؤمنين يتخلون ومعهم الكفر ، وعندما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا أيضاً بالكفر . أي أنّ الكفر قد لازمهم داخلين وخارجين ، وكأن جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزدهم أي شيء ، وكان من المكن أن يدخل إنسان على مجلسه صلى الله عليه وسلم ، وهو كافر ، وبعد ذلك أنسه عناية الهداية فيخرج مؤمناً .

ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليني الذي جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح . وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضالة قال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لا شيء ، كنت أذكر الله عز وجل . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك ، ووضع يده عليه السلام على صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد عل ظهر الأرض أحب إلى منه (١) .

لقد مسته العنابة ، فقد دخل ـ أولا ـ بكفره وخرج ـ ثانيا ـ بعميق الإيمان . لكن مؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر ، كأن الدخول كان نفاقاً ، بدليل قوله الحق : والله أصلم بما كانوا بكتمون ، وهذا القول دليل نفاقهم ، فقد أعلنوا الإيمان لكنهم دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمنا ، ولكن كان دخوهم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لأن كفرهم أمر مستقر في قلوبهم لا يتزحزح ، وكان يكفى في الأسلوب أن يقول الحق :

<sup>(</sup>١) وواه ابن عبدالم في الدرو وابن حجر في الإصابة .

#### 经过经

#### C111/0C+CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به ، ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً لحقيتهم الكافرة ، فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هي هملية مسبقة ، لذلك يكشفهم الحق : « والله أعلم بما كانوا يكتمون » .

رجاء سيحانه بأفعل التفضيل و أعلم و فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم وسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذان وعلم رسوله فوحن منه مسيحانه .

إذن فقوله الحق : وواقد أعلم يه لم يمنع أن هناك أناساً قد علموا أنهم منافقون . وقد أستقر في ذهن النبي أنهم منافقون وأن الله أعلم بما كانوا يكتمون . والكتم هو حبس الإحساس النفسي أن يخرج وأن يظهر واضحاً ، وعاولة الكتم عملية غير طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كقرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لأنهم بجرصون ألا ينكشفوا ، ولكن علم الله لا تخفي عليه خافية .

ويقول الحق بعد ذلك :

# وَرَىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَوِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْمُدُونِ وَالْمُعُمِينُ وَالْمُعُونُ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُمِدُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِلُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُونُ وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ لِنِي أَلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعُ

بالمسارعة في الإثم تعنى أنهم من بداية الأمر في الإثم ، ويسارعون فيه ، أى أنهم كانوا على أولية الإثم ويجرون إلى أخرية الإثم ، فَقَدَلاَهُم واضح من البداية ، وكأن خلقهم الكفر يفضحهم ، برغم مجارئتهم كنهان ذلك . ويجدون أنقسهم مسازعين إلى فعل الإثم ، أى أن عملهم ينزع إلى الكفر ، ويجعلهم الحق ينقلون من الكتيان ، فتبدو منهم أشياء هي أكثر فقييحة من القول ، ذلك أن الإثم مواحل : مرحلة قول ، ومرحلة فعل ، والقعل أكثر قضيعاً من القول .

د وترى كثيراً منهم يسارعون في الإلم والعدوان ، ويانول الحق : ١ كثيراً منهم ،